





أَمًّا الأَسَدُ فَإِنَّهُ بَعْدَ أَنْ قَتَلَ الثُّوْرَ نَدِمَ نَدَمًا شَدِيدًا وَقَالَ:

لقَدْ فُجِعْتُ بِقَتْلِ أَعَنِّ أَصَنْحَابِي ، وَخَيْرِ مُسْتَشْبَارِي وَأَفْضَلِ نَاصَحَ أَمِينَ لِي ا كَيْفَ حَدَثَ ذَلِكَ فِي لَحْظَةٍ غَضَبٍ مِثَى ١٠ لَنَّا أَوْ مَكْذُوبًا عَلَيْهِ ١٠ لَيُما كَانَ بَرِيئًا أَوْ مَكْذُوبًا عَلَيْهِ ١٠ ثُمُّ تَذَكَّرَ كَيْفَ دَخَلَ الثُّورُ عَلَيْهِ غَاضِيبًا وَثَائِرًا فَقَالَ:

لكِنَّهُ تَذَكَّرَ كَيْفَ دَخَلَ الثُّورُ عَلَيْهِ غَاضِيبًا وَثَائِرًا فَقَالَ:

لكِنَّهُ كَانَ حَرِيصَنَا عَلَى قَنْتُلِى .. لَوْ لَمْ اقْتَلُهُ أَنَا لَسَارَعَ عَلَى اللَّورَ عَلَى قَنْتُلِى .. لَوْ لَمْ اقْتَلُهُ أَنَا لَسَارَعَ

هُوَ لِقُتْلِي ..









## فَقَالَتُ الأُمُّ مُعَاتِيَةً:

- وكَيْفَ تُقْدِمُ عَلَى قَتْل (شتْربة) دُونَ علْم أَوْ يَقِين بِعَدَاوَتِهِ ، وَحَتَّى قَبْلَ أَنْ تُثْبِت خِيانتَهُ ؟! إِنَ هذا هُو الْحُمْقُ بَعَيُّنِهِ .. وَلَوْلا أَنْ يَلْحَقْنِى الإِثْم وَيَرْكَبِنِي الذَّنَبُ بِسَبِّبِ إِذَاعَةِ الأَسْرَارِ ، لأَخْبَرْتُكَ بِمَا عَلِمْتُ ..

## فقال الأسد :

إِذًا كَانُ عِنْدَكِ رَأْىٌ يا أُمّى فيما حَدَثَ فَلاَ تُخْفِيهِ عَنّى وَإِنْ كَانَ أَخَدُ قَدْ آذَاعَ إِلَيْكِ سِرًا قَأْخُبِريني بهِ ..

فَ خَبَرَتُهُ الْأُمُّ بِكُلُّ مَا أَخُبَرَهَا بِهِ النَّمِرُ ، دُونَ أَنْ تَذْكُرَ لَهُ أَنُّ النَّمِرَ هُوَ الَّذِي بَاحَ إِليُّهَا بِذَلِكَ ..

فَعَلَمَ الْأَسِنَدُ انُّ (دِمِّنَةً) قَدُّ كَذَبَ عَلَيهِ وَخَدَعَهُ ، وَأَنَّهُ مَسْنَى بِالْهَٰدُرِ وَالْحَيَانَةِ بِيْنَهُ وَبَـيْنَ ﴿ (شَيْرِبَةً) حَتَّى اوُقَعَ بَيْنَهُمَا ..





## فَقَالَتِ الْأُمُّ:

- أنت أدرى بجرمك وأعلم بذنبك ...
   فقال (دمنة) مراوعًا :
- مِنَ الصَّوَابِ الْا يَعْجَلَ الْمَلِكُ فِي قَتْلِي ، لِمُجَرِّدِ كَلام كَاذِبِ قَدْ يَكُونُ سَمِعَهُ عَنِّى .. لَسُنتُ اقُولُ ذَلِكَ خَوْفًا مِنَ المَوْتِ ، لأَنَّ كُلُّ حَيْوَفًا مِنَ المَوْتِ ، لأَنَّ كُلُّ حَيِّ لا بُدَّ انْ يَدُوقَ الْمَوْتَ مَهْمَا طَالَ فِي الْحَيَاةِ عُمْرُهُ .. فَقَالَ أَحَدُ الْحَاضِرِينَ :
  - إِنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ خَوْفًا مِنَ الْمَوْتِ ، وَالْتِمَاسِّا لِعُذْرِ تَفرُّ بِهِ مِنْهُ ..
     فَقَالَ (دِمْنَةُ) :

- وَمَا الْعَيبُ فِي أَنْ يَلْتَمِسَ الإنْسنانُ لِنَفْسِهِ عُذْرًا يَنْجُو بِهِ مِنَ الْمَوْتِ؟! هَلْ هُنَاكَ أَغْلَى مِنَ النَّفْسِ؟!

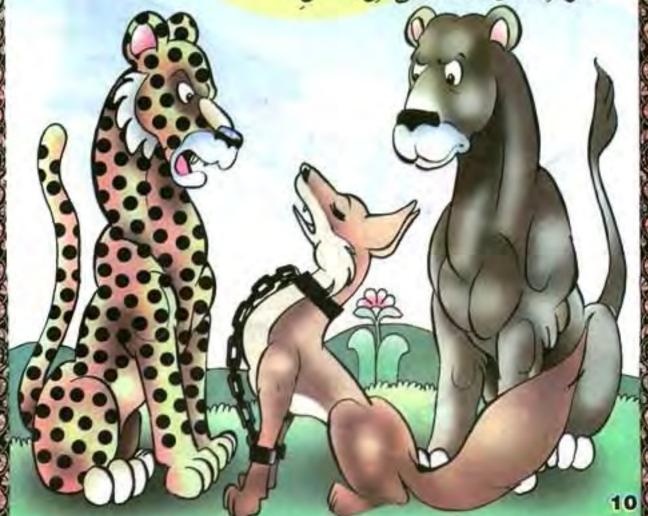







وَلَمُّا رَآهُ (كَلِيلَةُ) فِي قَيُودِهِ دَاخِلَ السِّجْنِ بِكَى مِنْ مَنْظَرِهِ وَقَالَ لَهُ: - هَلْ رَأَيتَ يَا أَخِي عَاقِبَةَ عَدَم اسْتَمَاعِكَ إِلَى نُصْحَى وَمَشْيْكِهُ بَيْنَ النَّاسِ بِالنَّمِيمَةِ ، وَقَتْلِكَ الأَبْرِياءَ بِالغَدْرِ وَالْخَدِيعَةِ ..

لَّقُدُّ نَصَعَكُ تُكَ لَ لَكِنُكَ لَمْ تَسَنَّتُمِعْ إِلَى نُصَنَّحِى ، وَلَوْ انَّنِى كُنتُ لَقَدْ قَصَرُتُ مَعَكَ فِي النَّصِيحَةِ ، وَوَ افَقَتْكَ عَلَى فِعَالِكَ الْقَبِيحَةِ ، لَكُنتُ شَرِيكَكَ فِي النَّعِيرَةِ ، وَوَ افَقَتْكَ عَلَى فِعَالِكَ الْقَبِيحَةِ ، لَكُنتُ شَعَكَ الآنَ فِي السَّجْن ..

فَقَالَ (دِمْنَةُ):



وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُمَا فِي السَّجْنَ فَهْدُ مِنَ الْحُرَّاسِ ، فَسَمِعَ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُمَا فِي السَّجْنَ فَهْدُ مِنَ الْحُرَّاسِ ، فَسَمِعَ كَلاَمَهُمَا ، وَعَلِمَ أَنُ (دِمْنَةَ) مُجْرِم ، وَأَنُ (كَلِيلةٌ) بَرِيءً ، فَحَفِظَ مَا دَارَ بَيْنَهُمَا مِنْ حُوارٍ ، حَتَّى يُدْلِي بِهِ إلى الْقَاضِي ، إذَا احْتَاجَ إلى شُهُودٍ .. وَفِي الصَّبَاحِ جَلَسَ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِهِ ، وَأَمَرَ الْحُرْاسَ وَفِي الصَّبَاحِ جَلَسَ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِهِ ، وَأَمَرَ الْحُرْاسَ وَفِي الصَّبَاحِ جَلَسَ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِهِ ، وَأَمَرَ الْحُرْاسَ

وَفِي الصَّبَاحِ جَلَسَ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِهِ ، وَأَمَرَ الْحُرْاسَ أَنْ يُحْضِرُوا (دِمْنَةً) مِنَ السَّجْنِ ، حَتَّى تَبْدَأَ إِجِراءَاتُ مُحَاكَمَتِهِ الْعَلَنِيَّةِ ، والَّتِي حَضِرَهَا الْجُندُ وَالْكَثِيرُ مِنَ الرَّعِيَّةِ ..

وَبَدَأَ الْقَاضِي افْتِتَاحَ الْمُحَاكَمَةِ بِقُولِهِ:

- أَيُّهَا الجَمْعُ ، لَقَدْ عَلِمِتُمْ أَنِّ الْمَلِكَ ، سَيِّدُ السِّبَاعِ ، قَدْ أَصِابَهُ الْكَثِيرُ مِنَ الْغَمِّ وَالْهَمِّ ، لِقَتْل صَديقهِ وَأَخْلَص أَعْوَانِهِ وَمُسْتَشْنَارِهِ الْكَثِيرُ مِنَ الْغَمِّ وَالْهَمِّ ، لِقَتْل صَديقهِ وَأَخْلَص أَعْوَانِهِ وَمُسْتَشْنَارِهِ

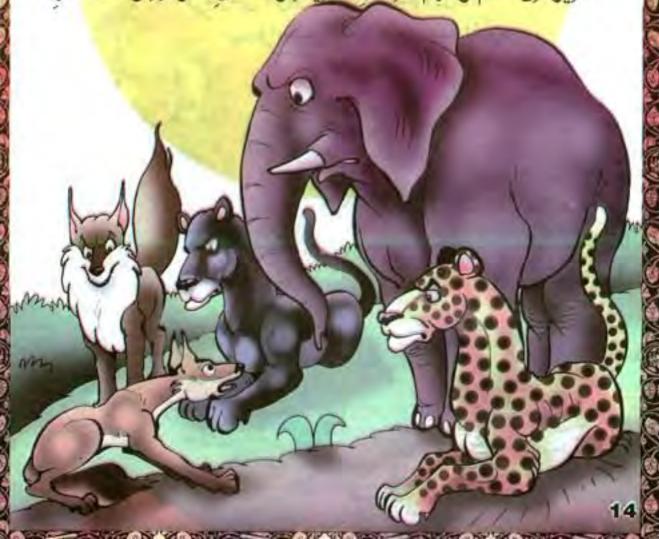

النَّاصِحِ الأَمِينِ (شَيِتْرِبَةَ) لأَنَّهُ يُرَى انَّهُ قَتَلَ (شَتْرِبَةَ) بِغَيْرِ ذَنبِ جَنَاهُ ، وَالنَّمِيمَةِ بَيْنَهُمَا جَنَاهُ ، وَالنَّمِيمَةِ بَيْنَهُمَا مَا قَتَلَهُ ..

ثُمُّ نَظَرَ إِلَى الْجَمْعِ الْحَاشِيدِ النَّذِينَ حَضَرُوا لِشِنُهُودِ الْمُحَاكَمَةِ وَقَالَ :

- فَعَلَى أَى شَنَحْص مِنْكُمْ يَعْلَمُ أَى شَنَى مِنْ أَمَر ذَلِكَ الْخَائِنِ (لِمُنَة) سَوَاءً أَكَانَ خَيْرًا أَو شَرًا أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَى هُنَا وَيُخْبِرَنِي بِهِ ، حَتَّى يَسَنْمَعَهُ الْجَمِيعُ ، وَحَتَّى نُثْبِتَ أَنُ (لِمِنْنَة) بَرِىءً فَإِنْ ثَبَتَ ذَلك حَتَّى يَسِنْمَعَهُ الْجَمِيعُ ، وَحَتَّى نُثْبِتَ أَنُ (لِمِنْنَة) بَرِىءً فَإِنْ ثَبَتَ ذَلك بِرًاناه ، وَإِنْ كَانَ جَانِيًا حَكَمْنَا عَلَيهِ بِالْقَتْلِ عِقَابًا عَلَى قَتْلِ (شَيْرِيَة) ... وَأَضَافَ الْقَاضِي مُحَذَّرًا :

\_ وَإِيَّاكُمْ وَشَـهـادَةَ الزُّورِ أَوِ الْكَذِبَ ، لأَنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْخَطَايَا



شَهَادَةَ الزُّورِ .. وَمِنْ أَعْظَمِهَا آيْضًا قَتُلَ الْبَرِيءِ بِدُونِ ذَنْبِ وَالسَّعْيَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْغَيْبَةِ وِالنَّمِيمَةِ وَالْكَذِبِ وَالْإِيقَاعِ بَيْنَهُمَا ، حَتَّى يُقْتُلَ بَعْضُهُم بَعْضًا ، كَمَا حَدَثَ ..

وَمَنْ عَلِمَ شَنَيْكًا مِنْ جُرِمٍ وَ(دِمْنَةَ) وَأَخْفَاهُ يَكُونُ مُشَارِكًا لَهُ فِي الإِثْمِ وَالْجَرِيمَةِ ، وَسَيَنَالُهُ مِثْلُ مَا يَنَالُ (دِمْنَةَ) مِنَ الْعِقَابِ ... هَقَالَ لا مُنْنَةُ عُهُمَا أَمُا فِي تَنْحُمُ مِنْ

فَقَالَ (دِمِّنَةً) مُحَذِّرًا فِي تَبَجُّح:

- مَنْ شَسَهِدَ بِمَا لَمْ يَرَ اوْ يَسَّمَعْ كَانَ أَشَدُّ جُرمًا مِمِّنِ ارْتَكَبَ الْجُرِمَ نَفْسَهُ ، وَأَنَا أُحَذَّرُكُمْ مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَى ذُورًا ، حَتَّى تُلَفَّقُوا لِىَ التَّهْمَةَ ، وَتُرْضُوا الأَسَدَ ..

وَهُنَّا قَامَ الْخِنزيرُ وَقَالَ :

